ومندال لمااديت لامرزوج التعترف المالتاوقيه الآ ومفي الك اللعاوسًا والخضرس ظامنا المناسيا جَعلايُسَةُ وَالْ يَكُلَّةُ اللَّهِ فِي الْمِالِيُودِ ﴿ وَكَالْ يُوجِّنَا مَعَهُا لَعَدُمِهَا ؟ فَلَاجًا فُوا فَيُ لِلَّذِينَ بَلِغُوا بافوش فوجد وادخلاسًا يرًا يهودًما بنيًّا لا أسمه باربالشوس الذي كان بتع الوال سترحيوس واست رَجُلْحِيكُم، وانه دعابل ابا وشاؤول يُريد اليسم مِهُاكلِنُهُ اللَّهِ فَناصَبُها الماسْ النَّايِرِ: الصَّكْدَ ا يُرْجَم استه ، بُويد يسرف الوالع الإمانية والشاوول الذعة وكالمتاكة مزوج المتدش فوالنف اليه وقال له ما مُتل فراع شُر وُق كَيْر ما اس الشيطان وبإعدة كلصيد ف ليتن النعوب سُلِ الرِّبِ المستقيمة والانصابة يُدارب علاك

والصيدانين فاجتمعوا وصا زوا اليوجيعًا وطلبوال مَلْتُنْطُوسَ خَاذِ لَاللَّهِ وَسُأَلُوهُ الْ يَكُونُ لَمُ مُنْظِ لازْدِيم ولا كُورتم كان ملك ميرودس به وفي يَوم معُلُوم كان لهيرودس فلبتر لياس اللك وحكس عاالم الخطا عليهم واللجسماعة صانجوا الصنداسوت الدوليس صَونُ انشَالُ ومنسَّاعَتهِ صَرَبُهِ مَلاكُ الرّبِ لانه لو يُعْطِ الْجِعَدُ لِلَّهِ وَاحْتَلِمِ الدُّودِ وَمَاتَ وَيُشُوكِ اللَّهُ والله كال بداع وينشوا عن فاتما برناما وشا وول فرجعام روشلم المانطاكيه وقد دلاحدمتها واخذا معمايو يحاالدك ئذع برقت وكان في كيستة الطاكمة انبيا ومُعَلِّوْكٍ برنابا وشمعون الذي بدع نيكا وولوقيوش الدي فِبِرْنا ومَنَابِلِ الذِي رَبِي عِيمِ هيرود سرو بيترالي بعرساون وفيشما في بصلون للرتب وتيسو مون قال لهر روح الندك افرزوال برناما وشاوول للعل الذي فددعوتهم البير جينية صاموا وصلواتم وصعواعيهما الايدى اسلوها